الجُوْزُةُ الظَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِيلُولِ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَالِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَالِي الْمُعَلِيلُولِ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَلِيلُولِ الْمُعِلِي مُعِلَّامِ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِيلُولِ الْمُعَلِي الْمُعِلِي عَلَيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي ا

الله عَنْ الرُّسُلُ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَ مَالْلِيسَي ؙۅٙٲؾؖۮؘڬ؋ۑؚۯۅڃ ٱڵڨؙۮڛؖ۠ۅؘڷۅ۫ۺٵٓءٙٱللَّهُ مَاٱڤٙؾؘؘؘۘۘڶٱڵۜڋؚۑڹٙڡؚڹٛ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكَ َّاللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّهُ وُلَا شَفَعَةُ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُـمُ ٱلظَّالِمُونَ۞ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِفُ عِيعًا لَمُ ؘڡٵڹيۡڹؘٲ۫ؽڍڽڡؚٟڡٝۄؘڡؘٵڂڶڡؘۿؖڡٞؖۅؘڵٳؿؗڿۑڟۅڹٙڔۺؽۦؚڡؚڡٞڹۛعڶڡؚڎۦٟٳڵۜ بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُودُهُ وحِفْظُهُمَّا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلْمُورَوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُواُلَيَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

وه أولئك الرسل الذين ذكرناهم

وفي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أنفقوا مما رزقناكم من مُختلف تَجلب نفعًا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء

وفياً الله الذي لا إله يُعبد بحقِّ إلا هـ و وحده دون سـ واه، الحـي حيـاة كاملـة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغنى عنه في كل أحوالها، لا يأخذه نعاس ولا نوم؛ لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما فى السماوات وما فى الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما

FAR TO TO THE PARTY OF THE PART وقع، وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، أحاط كرسيه – وهو: موضع فُدَمي الرب – بالسماوات والأرض على سَعَتِهما وعِظَمِهما، ولا يُثْقِلُه أو يشق عليه حفظهما، وهـو العَليُّ بذاته وقَدْرِه وقَهْرِه، العظيم في ملكه وسلطانه.

🧐 لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام؛ لأنه الدين الحق البيِّن فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه، قد تميز الرُّشد من الضلال، فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها، ويؤمن بالله وحده؛ فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.

### مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ .

- أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه، بعلمه وحكمته سبحانه.
- إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه قد كلم بعض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
  - الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة، ولو شاء لهدى الخلق جميعًا.
    - آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه ﷺ.
      - اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضًا وقَبول، فلا إكراه في دين الله تعالى.
      - الاستمساك بكتاب الله وسُنّة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا، والفوز في الآخرة.

لك، فضَّلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات، منهم من كَلَّمَه الله مثل موسى الله من رفعه درجات عالية مثل محمد را الله أرسل للناس كلهم، وخُتِمَت به النبوة، وفُضِّلَت أمته على الأمم، وآتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته؛ كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بجبريل عليه تقويةً له على القيام بأمر الله تعالى، ولوشاء الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة، ولكن اختلفوا فانقسموا؛ فمنهم من آمن بالله، ومنهم من كفر به، ولوشاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته.

الأموال الحلال، من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينتُذ لا بيعٌ فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تَدفع ضرًّا أو ويرضى، والكافرون هم الظالمون حقًا لكفرهم بالله تعالى. الجُنْ الثَّالِثُ مُنْ الْمُقَارِثُ الْمُقَارِثُ الْمُقَارِدُ مِنْ الْمُعَالِثُ الْمُقَارِةِ الْمُقَارِةِ الْمُ

ألله يتولى الدنين آمنوا به، يوفقهم من يوفقهم وينصرهم، ويخرجهم من خلامات الكفر والجهل، إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان، الدنين زينوا لهم الكفر، فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النارهم فيها ماكثون أبدًا. ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال:

ولا الله الله الله الله والمحب المحب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم منه ذلك لأن الله آتاه المُلك فطغى، فييّن له إبراهيم صفات ربه قائلًا: ربي الذي يحيي الخلائق ويُمِيتُها، قال الطاغية عنادًا: أنا أُحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء، فأتاه إبراهيم المخافية أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق، فأت بها أنت من جهة المغرب، فما كان من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله؛ لظلمهم وطغيانهم.

أو هـل رأيت مثّـ لُ الذي مَرّ على قريـة سقـطت سقـوفها، وتهـدمت جـدرانها، وهلـك سكانها، فأصبحت موحشـة مُقفرة، قـال هـذا الرجـل معتجبًا: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟! فأماته الله مـدة مئـة مكثت ميتًا؟ قال مجيبًا: مكثت مدة يوم مكثت ميتًا؟ قال مجيبًا: مكثت مئة سنة أو بعض يوم. قال له: بل مكثت مئة سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب، فها هوذا باقي على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب، وانظر إلى حمارك

ٱللَّهُ وَكُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ يُخَرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَكَ فَرُوٓا أَوۡلِيٓآؤُهُ مُ ٱلطَّاخُوتُ يُخۡرِجُونَهُ مِيِّنَ ٱلنُّودِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِّ أَوْلَتَ إِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونِ ﴿ أَلَمْ تَرَالِكُ ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عِمْ فِي رَبِّهِ } أَنْءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُخِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞أَوْكَٱلَّذِي مَرَّعَلَىٰقَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَاقَالَ أَنَّى يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَ هُو قَالَكَ مُ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُّ قَالَ بَل لَّبَيْتَ مِاْحَةَ عَامِرِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةَ لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِكَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

ي ي كوب الطعام والشراب، وانظر إلى حمارك و المعام وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى الميت، ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم، وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض، ثم نكسوها بعد ذلك اللحم، ونعيد فيها الحياة، فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر، وعلم قدرة الله، فقال معترفًا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

- مِن فَوِابِدِ أَلْاَيَاتِ ،
- من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية، بخلاف أهل الكفر.
  - من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله.
    - مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق، وكشف ضلالهم عن الهدى.
      - عظم قدرة الله تعالى؛ فلا يُغَجِزُهُ شيء، ومن ذلك إحياء الموتى.

الجُنْزَءُ النَّالِثُ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مُنْ الْمُعَالِدُ الْمُعَارَةِ الْمُقَارَةِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْقِكُ قَالَ أُوَلَمُ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰكِ لِّجَبَلِمِّنْهُنَّ جُزْءًا تُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأْوَاعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ هُمَّتَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ كَمَتَلَحَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّانَّةُ حَبَّ يَّ وَٱللَّهُ اْ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ الْذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِ مْوَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ ﴿ يَحْزَنُونَ ﴿ قَوَلُ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُمِّن صَدَقَةٍ يَ تَبَعُهَآ أَذَى ۚ وَٱللَّهُ عَنِي ٓ حَلِيهُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَلُهُ وَكُمَتَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ وَصَلْداً الَّا يَقَدِرُونَ

رَّبُيًّا قول كريم تُدخِل به السرور على قلب مؤمن، وعضو عمن أساء إليك؛ أفضل من صدقة يتبعها إيـذاء بالمنِّ على المتصدَّق عليه، والله غني عن عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. ( إنا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمَنِّ على المتصدَّق عليه وإيذائه، فإن مَثلَ من يفعل ذلك مَثلُ الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا

ثواب وعقاب، فمَثَلُ هذا مَثَلُ حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير، فأزاح الترابَ عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك المُراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.

- مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكلما ازداد العبد نظرًا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانًا ويقينًا.
  - بَغْثُ الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه.
  - فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه، إذا صاحبته النية الصالحة، ولم يلحقه أذى ولا مِنَّة محبطة للعمل.

عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّاكَسُبُوَّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ

Profession of the state of the

من أحسن ما يقدمه المرء للناس حُسن الخلق من قول وفعل حَسَن، وعفو عن مسىء.

📆 واذكر - أيها النبي - حين قال إبراهيم ﷺ: يا رب أرنى ببصري كيف يكون إحياء الموتى؟! قال له الله: أوَلم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلي قد آمنت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبى، فأمره الله وقال له: خذ أربعة من الطير، فاضممهنَّ إليك وقطُّعُهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءًا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيًا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه، حكيم فى أمره وشرعه وخلقه.

﴿ لَأُنَّ اللَّهُ مُثَلِّلُ ثُـوابِ المَّـؤَمِّنِينِ السَّذِينِ ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل، في كل سنبلة منها مئة حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده، فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة.

(الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته، ثم لا يُتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المَنِّ على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم.

يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثِبِيتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُ و فِيهَا مِنكُلَّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُ ۚ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَالَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُ ونَ۞يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْأَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُرُوَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَكَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمرِ بِاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةٍ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِورَةً مِّنْهُ وَفَضْلَا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ اللهُ يُؤْتِى ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

أرضى ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبًا لرضوان الله، مطمئنـةً أنفسُهم بصدق وعد الله غيرَ مكرهة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب، أصابه مطر غزير، فأنتج ثمرًا مضاعفًا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه، وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلّا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثالًا يصور به حال المنفق ماله رياءً فقال:

((۱) أيرغب أحدكم في أن يكون لـ بستان فیه نخل وعنب تجری فی خلاله المياه العذبة، له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبَه الكبَرُ فأصبح شيخًا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستانَ ريحٌ شديدة فيها نـار شديدة، فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته؟! فحال المنفق ماله رياء للناس مثل هذا الرجل؛ يردُ على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه.

( يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أنفقوا من المال الحلال الطيب الـذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الردىء منه فتنفقوه، ولو أعطى لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟! واعلموا أن الله غنى عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال:

🔯 الشيطان يخوفكم من الفقر، ويحثكم على البخل، ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم، ورزقًا واسعًا، والله واسع الفضل، عليم بأحوال عباده.

🗐 يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعط ذلك فقد أعطى خيرًا كثيرًا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره، وتهتدى بهديه.

### مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ ،

- المؤمنون بالله تعالى حقًّا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا النفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة.
  - الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال ويُتمّيها.
  - أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس؛ لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم.

الجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَمِّ الْمُؤَمُّ الْمُقَارَةِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي الللللَّاللَّالِمُ الللللَّمُ الللَّهُ الللَّاللَّالِي الللللّ

وَمَآ أَنَفَقُتُ مِمِّن نَّفَ قَةٍ أُوْنَ ذَرْتُ مِمِّن تَّ ذُرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي ۖ وَإِن تُخْ فُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ الله السيَّاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّيْسَ إُعَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا ا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِخَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ ا وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ ا فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُواْمِنَ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم إِ إِلَيْكِلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُ مَأْجُرُهُ مُعِندَ رَبِّهِ مْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُ مْ يَحْزَنُونَ ۞

ولا و كثيرة ابتغاء مرضاة الله، أو التزمتم أو كثيرة ابتغاء مرضاة الله، أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكافوا بها؛ فإن الله يعلم ذلك كله، فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء، وليس للظائمين المانعين لما يجب عليهم، المتعدين لحدود الله، أنصارٌ يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. إلى ان تُظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنغم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها وتعطوها النقراء فهو خير لكم من إظهارها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص. ومغفرة لها، والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم.

النبي ليس عليك - أيها النبي - هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم؛ لأن لله، فالمؤمنون حقًا لا ينفقون إلا طلبًا لمرضاة الله، وما تنفقوا من خير قليلًا كان أو كثيرًا فإنكم تُعَمَّونَ ثوابه تامًا غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدًا.

ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال:

اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبًا للرزق، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم، من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم، ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس مُلِحِين في مسألتهم، وما تنفقوا

من مال وغيره فإن الله به عليم، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء.

ون الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الليل والنهار، سرًّا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، فضلًا من الله ونعمة.

، مِن فَوَابِدِٱلْأَيَّاتِ:

- إذا أُخلَص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرًا وثوابًا لأنها أقرب للإخلاص.
  - دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس.

PART TO A TO THE PART OF THE P

● مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين، وعظم ثوابها، حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة.

ولمًا رعً ب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين؛ حدًّر مما يناقض ذلك وهو الربا، فقال:

(وُلاً) الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه؛ ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا، ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا: إنما البيع مثل الربا في كونه حلالًا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبيّن أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل، فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا، فانتهى عنه وتاب إلى الله منه؛ فله ما مضي من أخذه للربا لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك، ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهى من الله، وقامت عليه الحجة؛ فقد استحق دخول النار والخلود فيها. وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحلاً له أو المقصود به البقاء الطويل فيها، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار، أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها.

ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخّذ الربا، بيَّن الفرق بينهما في الجزاء، فقال:

وَيُدهِبُه، المال الربوي ويُذهِبُه، إما حسًّا بتلفه ونحو ذلك، أو معنَّى بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينمِّيها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة،

ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل من كان كافرًا عنيدًا، مستحلًّا للحرام، متماديًا في المعاصي والآثام.

ش إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، وعملوا الأعمال الصالحة، وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله، وآتوا زكّاة أموالهم لمن يستحقها؛ لهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها.

🥽 يا أيها الندين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه، واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس، إن كنتم مؤمنين حقًّا بِالله وبما نهاكم عنه من الربا.

🥮 فإن لم تفعلوا ما أُمِرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم فَدَرُ ما أقرضتم من رؤوس أموالكم، لا تَطَلِمون أحدًا بأخذ زيادة على رأس مالكم، ولا تُظلَمون بالنقص منها.

ول كان من تطالبونه بالدَّين معسرًا لا يجد سداد دينه، فأخُروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال، ويجد ما يقضي به الدين، وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدَّين أو إسقاط بعضه عنه، خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى.

🚳 وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعًا إلى الله، وتقومون بين يديه، ثم تُعطى كلَّ نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يُظلمون بنقص ثواب حسناتهم، ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم.

- ﴿ مِن هَوَابِدَالْكِمَاتِ. من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة.
  - الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها.
  - فضل الصبر على المعسر، والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدّين أو كله.

الجُنْوَ الطَّالِثُ مُعْمِدُ مِنْ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْلُ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْ أُوَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْءَ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَانتَهَىٰ فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَيَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِيمِ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْمَابَقِيَمِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ۞فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ۚ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞ وَالْأَثُظُ لَمُونِ ۞ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى السَّحِيَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَالْمُولُولُ وَاللَّهُ و

اللهِ تَوْقِي كُلُونِي اللهِ مِنْ اللهِ تَعْرِقُ فَيْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ م

الجُنْزَةُ الثَّالِثُ الشَّالِثُ الشَّالِثُ السَّورَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ المُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُنُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبُكَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبِّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْعَدْلِ وَلَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَامَادُعُواْ وَلَا تَنْعَمُوٓاْ الله أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أُوْكَبِيرًا إِلَىٓ أُجِلِهُ عِذَالِكُمْ أَقْسَطُ وعِندَ ٱللَّهِ وَأَقُوْمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُنَىٓ أَلَّا تَرْتَا بُوٓ إِلَّا أَن تَكُونَ إِيجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجْنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعْتُ مَّ وَلَا يُضَارَّكَ اتِبٌ ؙ ؙۅؘڵٳۺؘۿۑۮ۠ۅٙٳڹؾؘڡٛ۫ػۘڵۅٳ۫ڡۜٳ<u>ڹ</u>ؙۜٙٛؖؗؗؗؗۏڡؙؙڛؗۅۊؙ۠ٮڔڰؙؠؖٝۅٙٱؾۜڠؖۅٳ۠ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

(الله والمنا الذين آمنوا بالله والبعوا رسوله، إذا تعاملتم بالدَّيْن، بأن دَايَنَ بعضكم بعضًا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدَّيْنَ، وليكتب بينكـم كـاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدّين بما يوافق ما علُّمه الله من الكتابة بالعدل، فليكتب ما يُمَليه الذي عليه الحق، حتى يكون ذلك إقرارًا منه، وليتق الله ربه، ولا يَنقُص من الدَّين شيئًا في قدره أو نوعه أو كيفيته، فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفًا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخَرَسه ونحو ذلك، فليقُه بالإملاء عنه وليُّه المسـؤول عنه بالحــق والإنصاف. واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلًا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكّرتها أختها، ولا يمتنع الشهود إذا طُلب منهم الشهادة على الدَّين، وعليهم أداؤها إذا دُعوا لذلك، ولا يُصبِّكم الملل من كتابة الدَّين قليلًا كان أو كثيرًا إلى مدته المحددة، فكتابة الدَّين أعدل في شرع الله، وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفى الشك فى نوع الدَّين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر؛ فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، ويشرع لكم الإشهاد منعًا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكُتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا الله - أيها المؤمنون-بأن تمتثلوا ما أمركم به، وتجتنبوا ما

نهاكم عنه، ويعلِّمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفي عليه شيء.

- مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ
- مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعًا للاختلاف والتنازع.
- ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم، أو ضعف عقلهم، أو صغر سنهم.
  مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق.
- أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها.
- لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق، ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه.

📆 وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبًا يكتب لكم وثيقة الدّين، فيكفى أن يُغَطى الذي عليه الحق رهنًا يقبضه صاحب الحق، يكون ضمانًا لحقه، إلى أن يقضى المدين ما عليه من دين، فإن وَثقَ بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، ويكون الدّين حينئذ أمانة في ذمة المَدِين يجب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقى الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئًا، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدى الشهادة، ولا يجوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإن قلبه قلبُ فاجر، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم. الله وحده ما في السماوات وما ف ع الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، وإن

تُظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله، وسيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلًا ورحمة، ويعذب من

يشاء عدلًا وحكمة، والله على كل شيء

آمن الرسول محمد ﷺ بكل ما أُنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعًا آمنوا بالله، وآمنوا بجميع ملائكته، وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء، وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين: لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا: سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمررت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا.

الأعمال؛ لأن دين الله مبنى على اليسر

فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرًا فله ثواب ما عمل لا يُنقَصُ منه شيء، ومن كسب شرًّا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلُّفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلُّفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحمُّلنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا، واغفر لنا، وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين.

# ون فَوَابدِٱلْآيَاتِ:

- جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، إلا إذا وُثِقَ المتعاملون بعضهم ببعض.
  - حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها.
  - كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه، وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال.
    - تقرير أركان الإيمان وبيان أصوله.
- قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون.

المِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِمِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِمِّ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلْمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْ

\* وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ واْكَاتِبَا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ إِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمُ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَافِحٍ أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكِ إِلَّهُ مَيْءِ قَدِيرٌ ۞ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَٱ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ٥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَبِكَتِهِ ٥ وَكُنُّهِ هِهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ عَوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ ِّرَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡأَخُطَأْنَاۡ رَبَّنَاوَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحُمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ٥ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا

وَٱرۡحَمۡنَاۚ أَنۡتَ مَوۡلِٰكَ نَافَٱنصُرۡنِاعَلَىٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفِرِينَ ۞

### و مِن مَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

إثبات أن دين الإسلام هو الحق ردًّا على شبهات أهل الكتاب، وتثبيتا للمؤمنين.

### و التَّفْسِيرُ:

هي سورة مدنية، سُمّيت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية (٣٣) من السورة.

🕥 ﴿الْمَ ﴾ هـذه الحروف المقطعـة تقدّم نظيرُها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بُدِئت بها السورة، والتي يُركِّبون منها كلامهم.

(أيُّ اللَّه الـذي لا إلـه يُعبِـد بحق إلا هـو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيُّوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغنى عنه في كل

(ث) (أ) نــزُل علــيك - أيها النبي-القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، موافقًا لما سبقه من الكتب الإلهية، فلا تعارض بينها، وأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى ﷺ مِن قبلِ تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال. والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد. والله عزيز لا يُغالبه شيء، ذو انتقام ممن كذُّب رسله وخالف أمره.

# سُونَوُالَا اللهُ اللهُ

# 

الجُزَةُ القَالِثُ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَلْحَى الْقَيُّومُ الْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمّابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ مُص قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَاهَ إِلَّاهُواْلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايِنتُ مُّحَكَمَاتُ هُرَّ أُمُّ ٱلۡكِتَبِوَأُخَرُمُسَٓلِهَكُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡزَيۡعُ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَايِعَكُمُ تَأْوِيلَهُ وَمَا إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ۞ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيةً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

🕥 إن الله لا يخفى عليـه شـيء فـي الأرض ولا في السماء، قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. 🗓 هو الذي يخلقكم صورًا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من ذكرٍ أو أنثى، وحسن أو قبيح، وأبيض أو أسود، لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يُغَالَب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. 🤃 هو الذي أنزل عليك - أيها النبي – القرآن، منه آيات واضحة الدلالة، لا لبس فيها، هي أصل الكتاب ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أخر محتملة لأكثر من معنى، يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المُحَّكم، ويأخذون بالمتشابه المُحَّتمل؛ يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون: أمنا بالقر أن كله؛ لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أخّكِم منه. وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. 🔕 وهؤلاء الراسخون يقولون: ربنا لا تُمِل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلِّمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتعصمنا بها من الضلال، إنك – يا ربنا – الوهاب كثير العطاء. 🏐 ربنا إنك ستجمع الناس جميعًا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه، فهو آت لا محالة، إنك - يا ربنا - لا تخلف الميعاد.

● أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. ● كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء كان ظاهرًا أو خفيًّا. • من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحُكِم منها. ● مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق، والرشد في الأمر، ولا سيما عند الفتن والأهواء.

إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة.

وشأن هولاء الكافرين كشأن آل فرعون ومَن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنويهم، ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به، وكذّب بآياته.

(الله علم - أيها الرسول - للدين كفروا على اختلاف دياناتهم: سيغلبكم المؤمنون، وتموتون على الكفر، ويجمعكم الله إلى نارجهنم، وبئس الفراش لكم. 📆 قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهيي رسول الله ﷺ وأصحابه، تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرًا ورياءً وعصبية، يراهم المؤمنون ضِعَفيهم حقيقة رأى عين، فنصر الله أولياءه، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر، ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قَلُّ عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم. 🗓 يخبـر الله تعالـي أنـه حَسَّـن للناس - ابتلاءً لهم - حب الشهوات الدنيوية: مثل النساء، والبنين، والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة، والخيل المُعلَّمة الحسان، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، وزراعة الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا يُتَمتَّعُ به فترة ثم يزول، فلا ينبغى للمؤمن أن يتعلق بـه، والله عنـده وحده حسن المرجع، وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض.

الجُنْءُ الظَّالِثُ عَلَيْهُ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أُمُوَلُهُمْ وَلَآ أَوۡلَآ أُوۡلَآ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَامِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمّْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوْبِهِمٍّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونِ وَتُحْشَرُونِ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُنَ قَدُكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَيَنِ ٱلْتَقَتَّ أَفِئَةٌ تُقَايِّلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَأَخُرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثَلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَايْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِلْأُوْلِ ٱلْأَبْصَرِ أَنْ يُنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَ مِوَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَابِ ﴿ قُلْ ٲۊؙٛڹؘؾؚۓؙۘڪُم بِخَيۡرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَٱتَّقَوَاْعِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّاتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وُرِضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ WOND WOLLD WAR ON THE WAR TO A STANDARD WAR TO A

ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نَبُّه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال:

ون قل - أيها الرسول -: أأخبركم بخير من تلك الشهوات؟ للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جناتٌ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء، ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خَلقِهن وأخلاقهن، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحلُّ عليهم فلا يسخط عليهم أبدًا، والله بصير بأحوال عباده، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها.

### ، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم.
  - النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعُدة، وانما بتأييد الله تعالى وعونه.
- زُيّن الله تعالى للناس أنواعًا من شهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها.
  - كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل، لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول.

الجُزَءُ الشَّالِثُ فَي الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِّ ٱللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَتَ اَفَأَغْفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرينِ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَاهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَامِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسۡطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَٱلۡعَزِيزُٱلۡحَكِيمُ۞إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمِّ وَمَن يَكُفْرُ بِكَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ شَفَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵ۫ٛٛٚڮؾؘڹۘۅٞٱڵٳٝمِّؾۣؽؘءؘٲ۫ۺڶؘمٛؾؙۄ۫ۧڣٳڹٛٲؙۺڶؘڡٛۅٵ۫ڣؘقدٱۿؾؘۮؖڡؖ۠۠ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أَوْلَيَ إِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِنَّصِرِينَ ٥

الله أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك، وبما أنزلت على رسلك، واتبعنا شريعتك؛ فَاغْفِرُ لنا ما ارتكبنا من ذنوب، وجنّبنا عذاب النار.

(١١) وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات، وعلى ما يصيبهم من البلاء، وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون لله طاعة تامة، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله، وهم المستغفرون آخر الليل؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة، ويخلو فيه القلب من الشواغل.

( شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته، وشهد على ذلك الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم فى خلقه وتدبيره وتشريعه.

﴿ إِن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية؛ والإيمان بالرسل جميعًا إلى خاتمهم محمد الله الله المارسل الذي ختم الله به الرسالات، فلا يَقْبَلُ غير شريعته. وما اختلف اليهود والنصاري في دينهم وافترقوا شيعًا وأحزابًا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم، حسدًا وحرصًا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذَّب

📆 فإن جادلوك - أيها الرسول - في A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR الحق الذي نزل عليك، فقل مجيبًا إياهم:

أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى، وقل - أيها الرسول - لأهل الكتاب والمشركين: أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جِئتُ به؟ فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى، وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به، وأمرهم إلى الله، فهو تعالى بصير بعباده، وسيجازي كل عامل بما عمل.

🟐 إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم، ويقتلون أنبياءه بغير حق، وإنما ظلمًا وعدوانًا، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بشِّر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم.

📆 أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة، لعدم إيمانهم بالله، وما لهم من ناصرين يدفعون

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،
- من أعظم ما يُكفِّر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول ﷺ.
- أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى ولهذا شهد الله بها لنفسه، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم ممن خلق.
  - البغى والحسد من أعظم أسباب النزاع والصرف عن الحق.

الجُدْزُ القَالِثُ مَعْمِينَ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَلِنَ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِيلِينَ الْمُعْمِلِيلِي الْمُعْمِلِيلِ

ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ يَتُوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُ دُودَ تِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ۞فَكِّيفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِرِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞قُلُ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلَّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ۞ تُولِجُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّالَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَمِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَدَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعَلَمُ

مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

ألم تنظر - أيها النبي - إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظًّا من العلم بالتوراة وما دلَّت عليه من نبوتك، يُدْعَون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم مُغَرِضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم، وكان الأولى بهم - وهم يزعمون اتباعهم له - أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه.

(نَنَّ) ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدَّعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أيامًا قليلة، ثم يدخلون الجنة، فغَرَّهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتجرؤوا على الله ودينه.

(الله علي في يكون حالهم وندمهم؟! سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه وهويوم القيامة، وأعطيت كل نفسس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق، من غير ظلم بنقص حسناتها، أو زيادة سيئاتها. (ثُنَّ) قبل - أيها الرسول - مُثْنيًا على ربك ومعظَّمًا له: اللَّهُمَّ أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتى الملك من تشاء من خلقك، وتنزعه ممن تشاء، وتُعز من تشاء منهم، وتذل من تشاء، وكل ذلك بحكمتك وعدلك، وبيدك وحدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. 📆 ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل، وتخرج الحي من الميت؛ كإخراج المؤمن

من الكافر، والزرع من الحب، وتخرج

الميت من الحي؛ كالكافر من المؤمن، والبيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء

رزقًا واسعًا من غير حساب وعدّ. 🥨 لا تتخذوا – أيها المؤمنون – الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال، مع إضمار العداوة لهم، ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم.

🔯 قل - أيها النبي -: إن تُخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار، أو تظهروا ذلك يعلمه الله، ولا يخفي عليه منه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

- أن التوَّفيق والهداية من الله تعالى، والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصاحبه توفيق الله لم ينتفع به المرء.
  - أن الملك لله تعالى، فهو المعطى المانع، المعز المذل، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، فلا يُسأل أحد سواه.
    - خطورة تولي الكافرين، حيث توعّد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة.

الجُدْزُ الفَالِثُ لَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ لَلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ۢ ۢڽؘۅ۫*ۄؘ*ۼؚۘۮؙڪُڵۘڹؘڡ۫ۛڛؚڡۜٵۼڡؚڶؾ۫ڡؚڹٝڂؽڔۣؿ۠ڂۻؘڒٵۅؘڡٵۼڡؚڶت۫ مِنسُوٓءِ تَوَدُّ لَوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۗ وَأَمَدُا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُو ٱللَّهُ ۚ ۚ ۚ نَفۡسَـٰهُ ۚ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلۡعِبَادِ۞قُلۡ إِن**َكُنْتُمۡرِٓٓٓٓكِ**بُّونِ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُو ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ ﴿ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۞\* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٓءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ ؛ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةَ أَبِعُضُهَا مِنْ بَعْضُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا ٱلأَنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ؘۅٙۮؙڔؚۜؾۜؾؘۿٵڡؚڹٲڶۺۜۧؽٙڟڹٵڷڗۜڿؚۑ؞ؚ<u>۞</u>ڣؘؾؘڡۜڹۜڶۿٵۯڹؖۿٳؠؚڡٙۘڹؙۅڶٟ حَسَن وَأَنْكِتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيّاً كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا نَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يَكَمَرَيُمُ أَنَّ لَكِ هَاذَآ قَالَتُهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ

📆 يـوم القيامـة تلقـي كلُّ نفس عملهـا من الخير قد أتى به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنًا بعيدًا، وأنى لها ما تمنت! ويحذركم الله نفسه، فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام، والله رؤوف بالعباد، ولهذا يحذرهم ويخوفهم.

(أيُّ قل - أيها الرسول -: إن كنتم تحبون الله حقًّا فاتبعوا ما جئت به ظاهرًا وباطنًا، تنالوا محبة الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب من عباده

( ت فل - أيها الرسول -: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر

📆 إن الله اختار آدم ﷺ فأسجد لـه ملائكته، واختار نوحًا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته، واختار آل عمران؛ اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم.

( هـ ولاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المُتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم؛ ولهذا يختار من يشاء منهم، ويصطفى منهم من يشاء. (أيُّ اذكر - أيها الرسول - إذ قالت امرأة عمران والدة مريم ١٩٨٠ يا رب إني أوجبت على نفسى أن أجعل ما في بطني من حمل خالصًا لوجهك، محرّرًا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك، فتقبل مني ذلك، إنك أنت السميع لدعائي، العليم

PAGE STATE OF MARKET STATES 🗊 فلما تم حملُها وضعت ما في بطنها، وقالت معتذرة - وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرًا -: يا رب إني ولدتها أنثى، والله أعلم بما ولدت، وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وُهبت لها في القوة والخِلْقَة. وإنى سمَّيتها مريم، وإنى حَصَّنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. 📆 فتقبَّل الله نذرها بقبول حسن، وأنشأها نشأة حسنة، وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا على . وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقًا طيبًا ميسّرًا، فقال مخاطبًا إياها: يا مريم، من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه: هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء رزقًا واسعًا بغير حساب.

٠ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى.
- برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرع أمرًا ونهيًا، وأما دعوى المحبة بلا اتباع فلا تنفع صاحبها.
- أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته، وقد يخصهم بآيات خارقة للعادة.

الجُنْزَةُ القَالِثُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

(الله عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً غير المعتاد من سُننه تعالى في الرزق؛ رجا أن يرزقه الله ولدًا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنِّه وعُقم امرأته، فقال: يا رب، هب لي ولدًا طيبًا، إنك سميعً لدعاء من دعاك، مجيب له.

(٣٩) فنادته الملائكة مخاطبة لـه وهـو فى حال قيامه للصلاة فى مكان عبادته بقولها: إن الله يُبشِّرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقًا بكلمة من الله، وهو عيسى بن مريم - أنه خُلق خلقًا خاصًّا بكلمة من الله- ويكون هـذا الولـد سـيدًا على قومـه فـي العلـم والعيادة، مانعًا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قُرُبان النساء، متفرغًا لعبادة ربه، ويكون - أيضًا - نبيًّا من الصالحين.

🗓 قال زكريا لمَّا بشرته الملائكة بیحیی: یا رب، کیف یکون لی ولد بعد أن صرت شيخًا، وإمرأتي عقيم لا يولد لها؟! قـَال اللُّه جوابًا على قوله: مَثَلُ خَلَق يحيى على كبر سنِّك وعُثَم زوجك؛ كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة؛ لأن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه.

🕮 قالل زكريا: يا رب، اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني، قال الله: علامتك التي طلبتَ هي: ألا تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها، من غير خلل يصيبك، فأكثرُ من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله. (ثَيُّ) واذكـر - أيهـا الرسـول - حيـن قالت الملائكة لمريم عليه الله الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطُهَّرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانك.

طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُرُوقَدَ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَآ وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَكَةُ يَكَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِٱلۡعَالَمِينَ۞يَامَرْيَـمُ ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُمَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ ۗ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِيِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهَ وَجِيهَافِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ۞ 

🦭 يا مريم، أطيلي القيام في الصلاة، واسجدي لربك، واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين.

📖 ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم ﷺ من أخبار الفيب نوحيه إليك - أيها الرسول - وما كنت عند أولتك العلماء والصالحين حين اختصموا فيمن هو أحق بتربية مريم، حتى لجؤوا للقرعة فألقوا أقلامهم، ففاز قلم زكريا عليه.

🚳 اذكر – أيها الرسول – إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشّرك بولد يكون خَلْقُه من غير أب، وإنما بكلمة من الله بأن يقول له: «كن»، فيكون ولدًا بإذن الله، واسم هذا الولد: المسيح عيسى بن مريم، له م<mark>كانة عظيمة في</mark> الدنيا وفي الآخرة، ومن المقربين إليه تعالى.

### هِن فَوَابِدِ ٱلْآَيَاتِ:

- عناية الله تعالى بأوليائه، فإنه سبحانه يجنبهم السوء، ويستجيب دعاءهم.
- فَضْل مريم ﷺ حيث اختارها الله على نساء العالمين، وطهّرها من النقائص، وجعلها مباركة.
- كلما عظمت نعمة الله على العبد عَظُم ما يجب عليه من شكره عليها بالقنوت والركوع والسجود وسائر العبادات.
  - مشروعية القُرْعة عند الاختلاف فيما لا بَيّنة عليه ولا قرينة تشير إليه.

الجُزِّهُ الطَّالِثُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخَالُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٥ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِاَيةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحِي ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأَنَبِّكُمْ بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِلْمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَبِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمُّ وَجِعۡ ثُكُمۡ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ الله هَاذَاصِرَ ظُلُّ مُّسْتَقِيمُ الله فَلَمَّا أَحَسَّعِيسَي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🔞

(أن ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوَّتُه ورجولته، يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، وهو من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم.

ول قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج: كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام؟! قال لها الملك: مثل ما يخلق الله لك ولدًا من غير أب، فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، فإذا أراد أمرًا قال له: «كن» فيكون، فلا يعجزه شيء.

ويُعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول والعمل، ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى في ، ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه.

ويجـعله - كذلك - رسولًا إلى بني إسرائيل، حيث يقول لهم: إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي هي: أني أُصوِّر لكم من مادة الطين مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيصير طيرًا حيًّا بإذن الله، وأشفي من وُلِد أعمـى في بصر، ومبن أصيب ببرّص فيعود جلده سليمًا، وأُخيي من كان ميًّا، كل ذلك بإذن الله، وأخير كم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه، إن فيما ذكرته لكم من البشر؛ لعلامة ظاهرة على أني رسول من الله إليكم، إن كنتم تريدون الإيمان، من الله إليكم، إن كنتم تريدون الإيمان، وتصدقون بالبراهين.

وجئت كم - كذلك - مصدقًا لما نزل قبلي من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض ما حُرِّم عليكم من قبلُ، تيسيرًا وتخفيفًا عليكم، وجئتكم بعجة واضحة

على صحة ما قلت لكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه.

ش ذلك لأن الله ربي وربكم، فهو وحده المُستحِقُ أن يُطاع ويُتقى، فاعبدوه وحده، هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

🚳 فلما علم عيسى ﷺ منهم الإصرار على الكفر، قال مخاطبًا بني إسرائيل: من ينصرني في الدعوة إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله، آمنا بالله واتبعناك، واشهد - يا عيسى - بأنا منقادون لله بتوحيده وطاعته.

- ، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ
- شرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما، حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما.
- من سنن الله تعالى أن يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم، مما لا يقدر عليه البشر.
- جاء عيسى ﷺ بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شُدِّد عليهم في بعض شرائع التوراة، وفي هذا دلالة على وقوع النسخ بين الشرائع.

📆 وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل، واتبعنا عيسى على ا فاجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا

و مَكر الكافرون من بني إسرائيل حیث سعوا فی قتل عیسی ﷺ ، فمکر الله بهم فتركهم في ضلالهم، وألقى شَبَهَ عیسی ﷺ علی رجل آخر، والله خیر الماكرين؛ لأنه لا أشد من مكره تعالى

💩 ومكـر الله بهـم – أيضًـا – حيـن قال مخاطبًا عيسى على: يا عيسى، إنى قابضك من غير موت، ورافعٌ بدنك وروحك إلى، ومُنزِّهك من رجِّس الذين كفروا بك ومُبعدك عنهم، وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق - ومنه الإيمان بمحمد ﷺ - فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة، ثم إليَّ وحـدي رجوعكـم يـوم القيامـة، فأحكـم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون.

﴿ فَأَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ وِبِالْحَقِّ الَّذِي جئتهم به فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها، وفى الآخرة بعذاب النار، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب.

﴿ وَأُما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به، وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة وغيرها؛ فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا يُنقصُ منها شيئًا، وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة النبى محمد ﷺ الذي بشِّر به المسيحُ نفسُه، والله لا يحب الظالمين، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله.

😥 إن مثل خلق عيسي ﷺ عند الله كمثل خلق آدم من تراب، من غير أب ولا أم، وإنما قال الله له: كن بشرًا فكان كما أراد تعالى، فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خُلِق من غير أب، وهم يقرون بأن آدم بشر، مع أنه خُلِق من غير أب ولا أم؟!

🗓 الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى عليه هو الذي نزل عليك من ربك، فلا تكن من الشاكِّين المُّتردِّدين، بل عليك الثبات على ما أنت عليه من

🥡 فمن جادلك - أيها الرسول - من نصارى نجران في أمر عيسى زاعمًا أنه ليس عبدًا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه؛ فقل لهم: تعالوا نُنَادٍ للحضور أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع كلنا، ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا

### مِن فَوَابِدِ آلْاَيَاتِ :

- من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه، فيمكر بهم كما يمكرون.
- بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى ﷺ، وبيان موافقته للعقل فهو ليس بدعًا في الخلقة، فآدم المخلوق من غير أب ولا أم أشد غرابة والجميع يؤمن ببشريته.
  - مشروعية المُباهلة بين المتنازعين على الصفة التي وردت بها الآية الكريمة.

الجُزُو الثَّالِثُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ اللَّهِ الْمُؤْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّالِي الللَّالِمُ الللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللّل رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنَزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّبِهِدِينَ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْـُرُٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَيِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ فَأَعَذِّبُهُ مَ عَذَابَ اشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ۞وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أَجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتَـٰلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَاْللَّهِ كَمَثَلَءَادَمَّ خَلَقَهُ وهِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الله فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ اللهِ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَ نَاوَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

(أفي ذلك الذي نقرؤه عليك من خبر عيسى الله العالم مات الواضعات 🔑 🐼 🕬 🛰 🗸 🗸 عيسى الله المات الواضعات الدالة على صحة ما أنزل إليك، وهو ذِكْرٌ للمتقين، محكم لا يأتيه الباطل. الجُنْ الظَّالِثُ مُ الْعَالِثُ مُنْ الْعَالِثُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ هَنَا لَهُوَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمْ أَلَّانَعَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَضْنَا بَعَضًا أَرْبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوٓاْ فَقُولُواْ ٱشْهَـ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ لِمَتُحَآجُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنزلَتِٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعَدِهْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَ هَآ أَنتُمْ هَآ وُلآء حَجَجُتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُرُفَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُهُ لَاتَعْلَمُونِ ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِ يُمْ يَهُودِيُّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَلَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِهَ ةُمِّنَأَهُ لِٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ شَيَاأُهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهَدُونَ ۞

(ش) إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى الله هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك، وما من معبود بحق إلا الله وحده، وإن الله لهو العزيز في ملكه، الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه.

و فإن أعرضوا عما جئت به، ولم يتبعوك؛ فذلك من فسادهم، والله عليم بالمفسدين في الأرض، وسيجازيهم على ذلك.

قل - أيها الرسول -: تعالوا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نجتمع على كلمة عدل نستوي فيها جميعًا: أن نُفّرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدًا سواه مهما كانت منزلته، وعلت مكانته، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا يُعبدون ويُطاعون من دون الله، فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا لهم - أيها المؤمنون -: اشهدوا بأنا مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة.

يا أهل الكتاب لم تجادلون في ملة إبراهيم هذا ؟ فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهوديًا، والنصراني يزعم أن أنه كان نصرانيًا، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل، أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطأ زعمكم؟!

ش ها أنتم - يا أهل الكتاب - جادلتم النبي ف فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أنزل عليكم، فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه، مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم؟! والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم

رص ما كان إبراهيم ﴿ على الملة الهودية، ولا على النصرانية، ولكن كان مائلًا عن الأديان الباطلة، مسلمًا لله

موحدًا له تعالى، وما كان من المشركين به كما يزعم مشركو العرب أنهم على ملته.

🕲 إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم، هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضًا بذلك هذا النبي محمد ﷺ، والذين آمنوا به من هذه الأمة، والله ناصر المؤمنين به وحافظهم.

ى . الله المورد المورد الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم - أيها المؤمنون - عن الحق الذي هداكم الله له، وما يضلون إلا أنفسهم؛ لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم، وما يعلمون عاقبة أفعالهم.

يه من اليه ود والنصاري لِمَ تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على نبوة محمد وانتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم؟!

، مِنفَوَابِدِٱلْأَيَاتِ:

● أن الرَّسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، وهي: توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك.

- أهمية العلم بالتاريخ؛ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي تُزَدُّ بها دعوى المبطلين.
- أحق الناس بإبراهيم ﷺ من كان على ملته وعقيدته، وأما مجرد دعوى الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع.
  - دَلَّتِ الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدًا من عند أنفسهم.

(۷) يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي أُنزل في كتبكم بالباطل من عندكم، وتخفون ما فيها من الحق والهدى، ومنه صحـة نبـوة محمـد ﷺ، وأنتـم تعلمـون الحق من الباطل والهدى من الضلال؟! (v) وقالت جماعة من علماء اليهود: آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار، واكفروا به آخره، لعلهم يشُكُون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم فيرجعون عنه قائلين: هم أعلم منا بكتب الله وقد

📆 وقالـوا أيضًا: ولا تصدقـوا إلا مـن كان تابعًا لدينكم، قل - أيها الرسول -: إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد، مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم، أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم، قل - أيها الرسول -: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده، لا يقتصر فضله على أمة دون أمة، والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه.

رجعوا عنه.

(الله يختص برحمته من يشاء من خلقه، فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العطاء، والله ذو الفضل العظيم الذي لا حدّ له.

(١٤٥٥) ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه على مال كثير يؤدِّ إليك ما ائتمنته عليه، ومنهم من إن تَسَتأمنه على مال قليل لا يؤدِّ إليك ما ائتمنته عليه إلا إن ظللت تُلحُّ عليه بالمطالبة والتقاضي، ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد: ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم؛ لأن الله أباحها لنا، يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله.

(الله عليه الأمر كما زعموا، بل عليهم

حرج، ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله، ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة، واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء.

🥡 إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله، وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله، يستبدلون بها عوضًا قليلًا من متاع الدنيا، لا نصيب لهم من ثواب الأخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يطهرهم من دُنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب أليم.

- مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ :
- من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم، ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم، وجاءت به رسلهم.
  - من وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل.
- الله تعالى هو الوهاب المتفضل، يعطي من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله وحكمته، ولا ينال فضله إلا بطاعته.
- كل عِوَضِ في الدنيا عن الإيمان باللَّه والوفاء بعهده وإن كان عظيمًا فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها.

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَرِتَلِبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ

وَأَنْتُهْ تِعَالَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِءَامِنُواْ ؠؚٱڵؖۮؚؽٙٲ۫ڹڒۣڸؘؘۘعؘڸؘؽٱڵؚۨۮؚۑڹؘٵٙڡٮؙؙۅ۬ٲۅٙڿٙۮٱڵڹۜۜۿٳڔۅٙٲڴڡؙٛۯۅٓٳٝٵڿؚڗؗۄؙۥ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱڵۿۮؽۿۮؽٱللَّهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَدُّمِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوْيَكُمْ إِنَّا كُومُ

عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ

وَاسِحٌ عَلِيمٌ اللهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآغُ وَٱلدَّهُ ذُوٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَـاْمَنْـُهُ بِقِنطَارِ

ؽؙۊٞڐؚۄ٤ٳڶؽڮؘۅٙڡؚٮ۫۬ۿؙۄڡٓڹٳڹؾٲؙڡؘٮؙؙۿؠڋۑڹٵڔڵؖٳؽؙۊٞڐؚۄ٤ٳڶؽڮ

إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبٍ مَأَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي

ٱلْأُمِّيِّينَسَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ

۞ بَكَيْ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡ تَرُونَ بِعَهۡ دِٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهِ مَرْتَمَنَا قَلِيلًا

أُوْلَيَإِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ

إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُّ BUCK TOWNS TO A RECEIPED TO THE RESTRICTION OF THE

الجُدْزَةُ القَالِثُ مُنْ الجُدْزَةُ القَالِثُ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي لَا اللَّا لَا اللَّالِيلُولِللللَّا اللللَّالِيلُولِللللَّا اللللَّالِ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلۡكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلٰۡكُے ٰٓٓٓ مَوَالنَّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُ مُرَّدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَآيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَاأُمُرُكُم بِٱلْكُفْرِيَعْدَ ا إِذَاَنتُمِمُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذَا أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّابِيِّ عَنَلَمَآ ءَاتَيْتُكُمْ ا مِنكِتَابِ وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ٥ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقُرَرُنَاْ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا ْمَعَكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعۡـدَ ذَلِكَ فَأُوْلَامٍكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ۞أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

وإن من اليه ود لطائفة يَحْرِفون أسنتهم بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله، لتظنوا أنهم يقرؤون من التوراة، وما هو من التوراة، بل هو من كذبهم وافترائهم على الله، ويقولون: ما نقرؤه منزل من عند الله، وليس هو من عند الله، ويتولون على الله وليس هو من عند الله، ويتولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله.

أن ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابًا منزلًا من عنده، ويرزقه الله كتابًا منزلًا من عنده، ويرزقه العلم والفهم، ويختاره نبيًًا؛ ثم يقول للناسى: كونوا عبادًا لي من دون الله، ولكن يقول لهم: كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس، وبما كنتم تدرسونه منه حفظًا وفهمًا.

في ولا ينبغي لسه - كسذلك - أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من دون الله، أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له؟!

واذكر - أيها الرسول - حين واذكر - أيها الرسول - حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم: مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم، وحكمة أعلمكم إياها، وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة، ثم جاءكم رسول من عندي - وهو محمد والحكمة؛ لتؤمنن بما جاء به، ولتنصرنه متبعين له، فهل أقررتم - أيها الأنبياء - بذلك، وأخذتم على ذلك عهدي الشديد؟ فأجابوا قائلين: أقررنا به، قال الله: الشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم.

المؤكد بالشهادة من الله ورسله؛ فأولئك

الله وطاعته. ولا الله الذي اختار لعباده - وهو الإسلام - يَطْلُبُ هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته؟! وله - سبحانه - انقاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق، طوعًا له كحال المؤمنين، وكَرْهًا كحال الكافرين، ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء.

- ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله، وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى.
- كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض لعهده مع الله تعالى.
  - أعظم الناس منزلة العلماءُ الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل، ويربُّون الناس على ذلك.
  - أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم بَرُّهم وفاجرهم.

الجُدُزُّ القَالِثُ مُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَمِّدُ اللهُ الْمُعَمِّدُ اللهُ الله

قُلْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَرَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ۞ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَٱلْإِسُلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَـدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوْلَامِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَحْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ خَوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا لَايْخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُورٌ رَّحِيكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡـدَ إِيمَانِهِمُرَٰثُمَّ أَزْدَادُواْكُفْرًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَايِكَ هُمُ ٱلضَّآ لَّوْنَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَ

كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ

ٱفۡتَدَىٰ بِهِ عُوۡ أُوۡلَیۡهِ کَ لَهُ مۡ عَذَاجُ أَلِیمُ وَمَالَهُ مِمِّن نَّصِرِینَ ٥

(أيا) قل - أيها الرسول -: آمنا بالله إلهًا، وأطعناه فيما أمرنا به، وآمنا بالوحى الذي أنزله علينا، وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب، وبما أوتى موسى وعيسى والنبيون جميعًا من الكتب والآيات من ربهم، لا نفرق بينهم فتؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له

﴿ فَيُ وَمِن يَطِلُبُ دِينًا غَيْرِ الدِينِ الَّذِي ارتضاه الله وهو دين الإسلام؛ فلن يقبل الله ذلك منه، وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار.

( كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قومًا كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد ﷺ حق، وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك؟! والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلًا عن الهدى.

(﴿ إِنَّ جِزاء أُولِئُكُ الظالمينِ الذينِ اختاروا الباطل أنَّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مُبعَدُون عن رحمة الله مطرودون.

🦓 خالدین فی النار لا یخرجون منها، ولا يُخَفف عنهم عذابها، ولا هم يُؤخّرون ليتوبوا ويعتذروا.

(أمُّ إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم، وأصلحوا عملهم؛ فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم، واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت؛ لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها، وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله

🐠 إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم؛ فلن يُقْبل من أحدهم وزن الأرض ذهبًا ولوقدّمه مقابل انفكاكه من النار، أولئك لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب.

## مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:

- و يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى، وجميع ما أنزل عليهم من الكتب، دون تفريق بينهم.
  - لا يقبل الله تعالى من أحد دينًا أيًّا كان بعد بعثة النبى محمد ﷺ إلا الإسلام الذي جاء به.
    - مَنْ أصر على الضلال، واستمر عليه، فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية.
  - باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت، أو تشرق الشمس من مغربها، فعندئذ لا تُقبل منه التوبة.
- لا ينجى المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح، وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئًا.